为不论是论

## الكنورمصطفى محمود

الطربق إلى الكعبة

حقوق الطبع محفوظة لدار العودة ــ بيروت الطبعة الاولى 1971

دَارالْعُودَة - بَيروت

• الرسوم الداخلية: محمد حجتي

• صمم الفلاف: الفنان بهجت

علم جبل عرد فات

الجمعة . . الشمس تنحدر الى المفيب على حبيل

الجيل مزروع بالخيام . . مليون وخمسمائة الف حاج يحطون عليه كالحمام في ثياب الاحرام البيض . . لا تعرف الواحد من الاخر . . لا تعرف من الفقير ومن الفني . . ولا تعرف من التركي ومن العربي .

اختفت الجنسيات . واختفت الازياء الميروة واختفت اللفات . الكل يلهج بلسان واحد . حتى الجاوي والصومالي والاندونيسي والزنجي والاذربيجاني الكل يتكلم العربية . بعضهم ينطقها مكسرة وبعضهم ينطقها بلكنة اجنبية . وبعضهم يمد بعض الحروف وياكل بعض الحروف ولكنك تستطيع ان تفهم من الجميع وياكل بعض الحروف ولكنك تستطيع ان تفهم من الجميع وتستطيع ان تسمع انهم يهتفون . لبيك اللهم لميك .

مطوف يرددون وراءه الدعاء العربي حرفا حرفا في خشوع وابتهال .

في البقعة التي كنت اقف فيها اكثر من خمس عشرة جنسية مختلفة في مكان لا يزيد عن امتار معدودة . . التركستان والباكستان وكازخستان وغينيا وغانا ونيجيريا وزنزبار واوغنده وكينيا والسودان والفرب واليمان والبرازيل واسبانيا والجزائر وسيلان . . كلهم حولي يتصافحون ويتبادلون التحية ويهنىء بعضهم بعضا .

ولولا أن المطوف أخبرني بهذه الجنسيات لما عرفتها. فالكل كانوا يبدون لعيني وكأنهم عائلة وأحدة في مجلس عائلي حميم .

على بعد خطوات كان اكثر من ستين هنديا يلتفون حول مطوف هندي هو الاخر فيما يبدو يقرأ لهم الدعاء العربي من كتاب في يده . . وهم يرددون خلفه الدعاء وهم يبكون وقد تخضلت لحاهم الطويلة الكثة بالدموع .

وهم قطعاً لم يكونوا يعرفون العربية ، ولم يكونوا يدركون معاني ما يرددون من حروف . . وانما شعروا بها بقلوبهم فبكوا .

كان كل واحد يشعر انه يخاطب الله بهذه الحروف

وانه في حضرة الله وفي ضيافته وفي رحابه .. وانه يقف حيث كان يقف محمد عليه الصلاة والسلام .. النبي العظيم البدوي الفقير الأمي .. وانه يسجد حيث كان يسجد ويركع حيث كان يركع ويردد ما كان يردده من دعاء .. بذات اللسان العربي .. وفي ذات اليوم .. يوم الجمعة من ذي الحجة .. ولعل ذبذبات صوت النبي واصوات اصحابه ما زالت في الفضاء حوله .. فلا شيء يفنى في الطبيعة ولا شيء يستحدث .

عرفت أن هؤلاء الستين هم من افقر طائفة هندية وانهم جاءوا الى مكة على الاقدام وعلى سفن شراعية وعلى جمال .

وكان زعيمهم يحمل علما عبارة عن خرقة ممزقة .

وبعضهم جاوز الثمانين .. وبعضهم كف بصره .. وبعضهم كان يحمل بعضا .

وكان الكل يبكون بحرقة ويذوبون خشوعا .

وعلى بعد خطوات كان هناك هندي اخر قال لـــي المطوف انه مهراجا يملك عدة ملايين .. وكان بذات ملابس الاحرام البيضاء .. وكان يبكي بذات الخشوع .. وكان

مشلولا يحمله اتباعه على محفة .

كان فقيرا هو الاخر حقا .

ومن منا ليس فقيرا الى الله .

ان الملايين لا تعفي احدا من الشيخوخة والعمي والمرض والموت .

ان السيد وخادمه يمرضان بالانفلونزا ويمران بنفس الاعراض . بل نرى السيد يعاني دائما اكثر من الخادم ويستنجد بعشرات الادوية والعقاقير ويجمع حوله الاطباء فلا يفعل له العلم ولا الطب شيئا . . وكانوا يقولون لنا في كلية الطب على سبيل السخرية . . ان الانفلونزا تشفى في سبعة ايام بدون علاج . . وفي اسبوع اذا استخدمنا العلاج .

والانفلونزا مرض بسيط . . تافه . . هي مثل من الف مثل مثل مثل مثل لضعف الانسان وحاجته وفقره الحقيقي مهما كثرت في يده الاموال وتعددت الاسباب .

من منا ليس فقيرا الى الله وهو يولد محمولا ويذهب الى قبره محمولا وبين الميلاد والموت يموت كل يوم بالحياة مرأت ومرات .

وأين الاباطرة والاكاسرة والقياصرة.

هم وامبراطورياتهم آثار . . حفائر . . خرائب تحت الرمال .

الظالم والمظلوم كلاهما رقدا معا .

والقاتل والقتيل لقيا معا نفس المصير.

والمنتصر والمهزوم كلاهما توسدا التراب.

انتهى الفرور .

انتهت القوة . . كانت كذبة .

ذهب الفنى .

لم يكن غنى . . . كأن وهما .

العروش والتيجان والطيالس والخز والحريب والديباج . . كل هذا كان ديكورا من ورق اللعب . . من الخيش المطلي والدمور المنقوش .

لا احد قوي ولا احد غنى .

انما هي لحظات من القوة تعقبها لحظات من الضعف يتداولها الناس على اختلاف طبقاتهم .

لا أحد لم يعرف لحظة الذل ولحظة الضعف ولحظة الخوف ولحظة الخوف ولحظة القلق.

من لم يعرف ذل الفقر عرف ذل المرض او ذل الحب او تماسة الوحدة او حزن الفقد او عار الفضيحة او هوان

الفشل او خوف الهزيمة .

بل أن خوف الموت ليحلق فوق رؤوسنا جميعا . كلنا فقراء الى الله . . كلنا نعرف هذا .

وهم يعرفون هذا جيدا . . ويشعرون بهذا تماما ، ولهذا يبكون . . ويذوبون خشوعا ودموعا .

سألني صديقي وهو رجل كثير الشك :

- وما السر في ثياب الاحرام البيضاء وضرورة لبسها على اللحم وتحريم لبس المخيط . . وما معنى رجم ابليس والطواف حول الكعبة . . الاترى معي انها بقايا وثنية .

قلت له: انت لا تكتفي بأن تحب حبيبك حبا عدريا افلاطونيا وانما تريد ان تعبر عن حبك بالفعل .. بالقبلة والعناق واللقاء .. هل أنت ولني ؟

وبالمثل من يسمعى الى الله بعقله وقلبه . . يقول له الله أن هذا لا يكفى . . لا بد أن تسمعى على قدميك .

والحج والطواف رمز لهذا السعي الذي يكتمل فيه الحب شعورا وقولا وفعلا .

وهنا معنى التوحيد .

ان تتوحد جسدا وروحا بافعالك وكلماتك .

ولهذا نركع ونستجد في الصلاة ولا نكتفي بخشوع

القلب .. فهذه الوحدة بين القلب والجسد يتجلى فيها الايمان بأصدق مما يتجلى في رجل يكتفي بالتأمل .

اما ثياب الاحرام البيضاء فهي رمز الوحدة الكبرى التي تذوب فيها الاجناس ويتساوى فيها الفقير والفني . . المهراجا وأتباعه .

ونحن نلبسها على اللحم .. كما حدث حينمسا نزلنا ألى العالم في لحظة الميلاد وكما سوف يحدث حينما نفادره بالموت .. جننا ملفوفين في لفافة بيضاء على اللحم .. ونخرج من الدنيا بذات اللفة .

هي رمز للتجرد . . لان لحظة اللقاء بالله تحتاج الي التجرد كل التجرد .

ولهذا قال الله لموسى:

« اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى » . هو التجرد المناسب لجلال الموقف .

وهذا هو الفرق بين لقاء لرئيس جمهورية .. ولقاء من المخالق .

فنحن نرتسدي لباس التشريفة لنقابسل رئيس الجهورية .

اما امام الله فنحن لا شيء . . لا نكاد نساوي شيئا.

وعلينا أن نخلع كل ثياب الفرور وكل الزينة . قال صديقي في خبث : ورجم ابليس ؟ قلت :

- انت تضع باقة ورد على نصب تذكاري للجندي المجهول وتلقي خطبة لتحيته .. هل انت وثني ؟

الذا تعتبرني وثنيا اذا رشقت النصب التذكياري للشيطان بحجر ولعنته . . . انها نفس الفكرة . انها كلها رمزيات .

انت تعلم ان النصب التذكاري مجرد رمز وانه ليس الجندي .

وأنا أعلم أيضا أن هذا التمثال رمـــز وأنه ليس الشيطان .

وبالمثل السعي بين الصفا والمروة السى حيث نبعت عين زمزم التي ارتوى منها اسماعيل وأمه هاجر . . هي احياء ذكرى عزيزة ويوم لا ينسى في حياة النبي والجد اسماعيل وأمه المصرية هاجر .

رجميع شعائر ديانتنا ليست طقوسا كهنوتية بالمعنى المعروف ، وانما هي نوع من الافعال التكاملية التي يتكامل بها الشعور والتي تسترد بها النفس الموزعة وحدتها ...

انها وسيلة لخلق انسان موحد . . قوله هو فعله . . فالكرم لا معنى له اذا ظل تصريحا شفويا باللسان وانما لا بد ان تمتد اليد الى الجيب ثم تنبسط في عطاء ليكون الكرم كرما حقيقيا . . هل هذه الحركة وثنية او طقسا كهنوتيا.

وبهذا ألممنى ، شعائر الاسلام ليست شعائر وانما تعبيرات شديدة البساطة للاحساس الديني .

ولهذا كان الاسلام هو الدين الوحيد الذي بلا طقوس وبلا كهنوت وبلا كهنة .

الا تراهم امامك اكثر من مليون يكلمون الله مباشرة بلا واسطة ويركعون على الارض العراء حيث لا محاريب ولا مآذن ولا قباب ولا منابر ولا سجاجيد ولا سقيدوف منقوشة بالذهب ولا جدران من المرمر والرخام .

لا شىء سوى العراء .

وتحن عراء .

ونفوسنا تعرت امام خالقها فهي عراء .

و ونحن نبكي . . كلنا نبكي .

وسكت صديقي وارتفعت اصوات التلبية من مليون وخمسمائة الف حنجرة . . لبيك اللهم ابيك . . لبيك لا شريك لك لبيك لك لبيك .

وكنت اعلم ان صديقي ما زال بينه وبين الابمان الحقيقي اشواط ومراحل ومعراج من المعاناة .

ما زال عليه ان يصعد فوق خرائب هذا البناء المنطقي الذي اسمه العقل ويستشرف على ينابيع الحقيقة في تدفقها البكر داخل قلبه .. حينئذ سوف يكف عقله عن اللجاجة والتنطع ويلزم حدوده واختصاصه ويدرك ان الدين اكبر من مجرد قضية منطقية وانه هو في ذاته منطق كل شيء .. وان الله هو البرهان الذي نبرهن به على وجود الموجودات لانه قيومها (هو الذي اوجدها من العدم فهي موجودة به وبفضله) في وبرهان عليها اكثر مما هي برهان عليه. وكيف يكون العدم برهانا على الوجود. وكيف يكون العدم برهانا على الوجود.

انها لجاجة العقل .. وهي سلسلسة من الخرائب المنطقية لا بد ان نمسر بها في معراجنا للوصول السي الحقيقة .. وهذا عيب العصر الذي يدعى فيه العقل كل شيء .

وعصرنا للاسف عصر العلوم الوضعية والمنط الوضعية والمنط الوضع . . هو عصر الالكترونيات والكهرباء والكيمياء والطبيعة .

والواحد منا في بداية تلقيه لهذه العلوم الوضعية ولفرط انبهاره بها وبمنجزاتها يتصور انها علوم كلية يمكن ان يناقش بها الامور الكلية مثل الوجود الالهي فيقع في خطأ من يحاول ان يقيس السماء بالشبر ويزن الحب بالدرهم .

وتمضي عليه سنوات من التمزق والماناة قبل ان يكتشف أن الطبيعة والكيمياء علوم جزئية تبحث في المقادير والعلاقات واختصاصها هو القضايا الجزئية وهي لا تصلح بطبيعة معاييرها للحكم على الدين لانه قضية كلية .

الدين هو العلم الكلي الذي يحتوي على كل تلسك العلوم . . بينما لا يحتوي عليه أي منها .

وعندنا نور اخر نستدل به على التحقيقة الدينية هو نور القلب وهدي البصيرة واستدلال الفطرة والبداهة . هنا نور نستشف به الحقيقة بدون حيثيات .

هنا منطقة في الادراك هيأها الله للادراك المباشر.

وهي مرتبة اعلى من مراتب الشمور العادي .

وكما أن العقل أعلى في الرتبة من حاسة مثل الشم واللمس كذلك البصيرة أعلى في الرتبة من العقل ومسن الإدراك بالمنطق العقلي الجدلي .

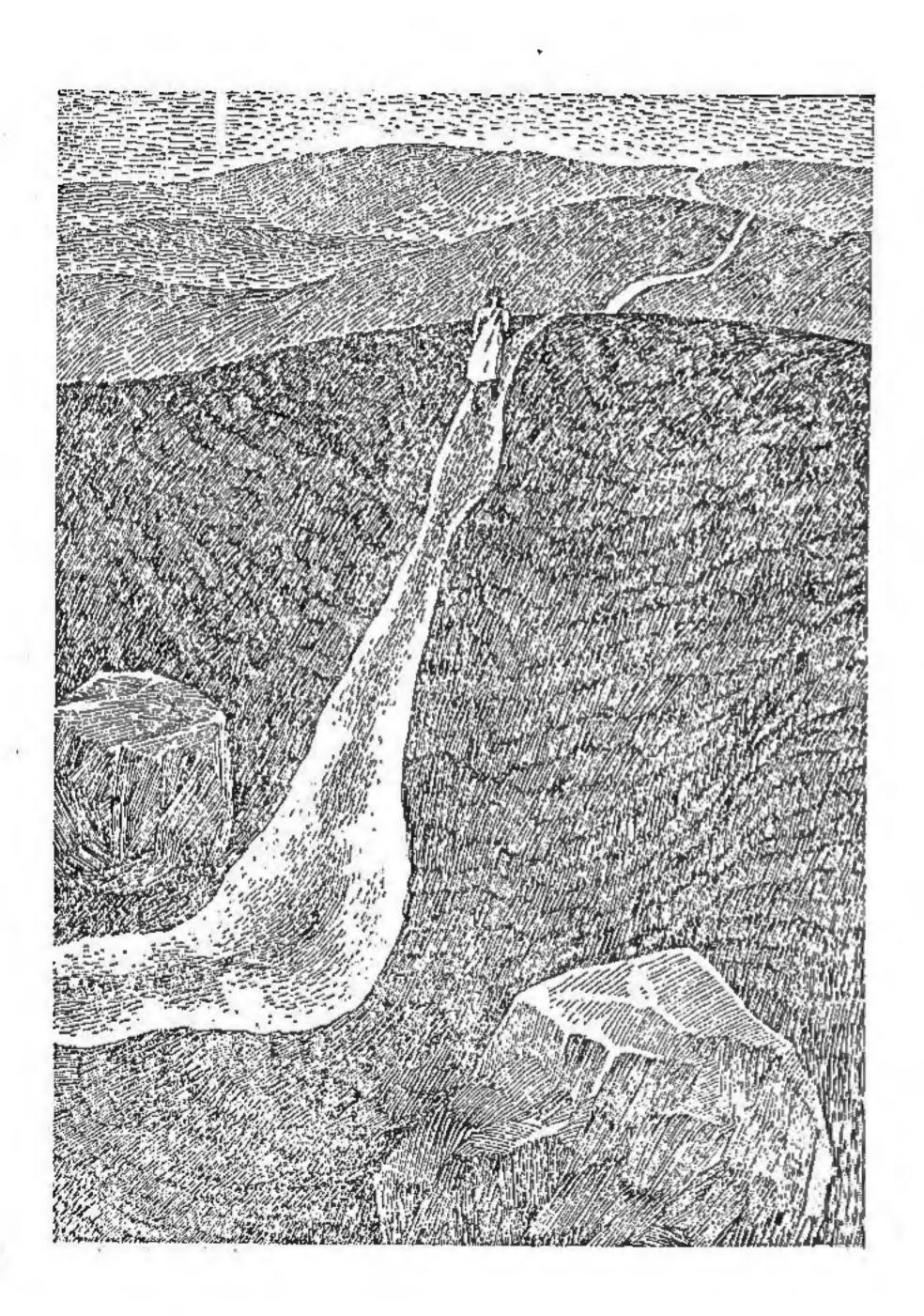

والبصيرة هبة متاحة لكل منا ولكن صدا العسرف والتقليد والادعاء العقلي والاحكام الجاهزة الشائعة . هذا عداً الفرور وظلمة الشهوات والرغبات وسعار الاحقساد والمطامع . . كل هذه الفواشي ترين على مرآة البصيرة فتحجب انوارها الكاشفة .

ويمضي العمر والانسان يصارع هذه الرغبات ويتمزق ويعاني ويسال ويتساءل ويحفر في داخل نفسه حتى تنهتك الاستار وتنجلي الفواشي ويبدأ يدرك الحقيقة بهذه الرؤية الكلية التي هي هبة بصيرته .

وهنا يبدأ يعرف ما هو الدين .

وقد يرى بالبصيرة من لا يحمل الشهادات .

وقد تعمى بصيرة المتعلم المؤهل في الجامعات .

وجلاء القلب فضل الهي قد يوهب وقد يكتسب، ولا توجد شروط في المعارف الالهية ، وهذا الهندي المسلم الفقير الحافي العاري الفارق في دموعه قد يعرف عن الله اكثر مما نعرف نحن الذين تكتب في الدين والله .

وربما لو سألته عن شعوره لما استطاع أن يشرحه في عبارات مثل العبارات المنمقة التي تكتبها . . وهو أمر لا يهم . . فالمعارف العالية قد تعلو على العبارة وقد تعجز

عنها الاشارة .. قلا يبقى الا الصمت والدموع .

ولهذا هم يبكون على عرفات في لحظة لقاء مسلم النفس والله . . تبدو فيها الكلمات مبتذلة . . واللسان عاطلا ، والعبارات خرساء ، فلا تبقى الا الدموع وهسي دموع فرح وحزن وندم وتوبة وتظهر وميلاد .

وهي فجر روحي يمرفه من جربه .

وقد توحي اللحظة الواحدة والظرف الواحد بشيئين مختلفين تماما وربما متناقضين، فحينما كنا نطوف بالكعبة في زحام من الوف مؤلفة كان صديقي يلهث مختنقا وكل ما يخطر له بالمناسية هو تخيله لو كانت هذه الكعبة في اوروبا في برلين مثلا اذن لاختلف الامر ولطاف حولها الاوروبيون فيطوابي منظمة لا يزحم فيهم الواحد الاخر، بينما كنت انا انظر الى الالوف المؤلفة التي تدور كالذرات البيضاء وأرى فيهم اللايين بلا هوية ممن حجوا وطافوا وعاشوا وماتوا . . ارى فيهم ابي وأمي . . كانوا هنا يعلو فون منذ سنوات في هذا الزحام نفسه . . ومن قبلهم جدي الذي جاء الى هنا على ظهور الابل . . ثم الاجداد . . واجداد الاجداد من قبل الى ايام النبي الذي خرج من مكة واجداد اليها فاتحا . . كنت انظر في الجموع الحاشدة مهاجرا وعاد اليها فاتحا . . كنت انظر في الجموع الحاشدة

من منظور تاريخي وفي خناق الزحام نسيت نفسي تماما ونقدت هويتي ولم اعد اعرف من انا . . هأنذا قد مت انا الاخر . . وهذا ابني يطوف ويذكرني وهو يطوف ثم يموت ذات يوم ويصبح هو الاخر ذكرى . كانت لحظة روحية شديدة التوهج فقدت فيها احساسي بذاتي تماما وغبت عن نفسي وامتلأت ادراكا بأنه لا احد موجود حقا سوى الله . . وتذكرت السطر الاول من قصة الخلق .

في البدء كان الله ولا شيء معه . وفي البدء بكون الله ولا شيء بعده . هو الاول والاخر .

نعم هو ولا سوأه .

كانت لحظة من المحو الكامل لكل شيء بما في ذلك نفسي ذاتها في مقابل ملء مطلق وملاء مظلق لموجود واحد مطلق هو الله .

وبالرغم من الاحساس بالفياب الا انه كان احساسا في ذات الوقت بالحضور . . الحضور الشامل الهيمن المالىء لكل ذرة من الشعور . . حضور ماذا . . ؟

وأحار في وصف تلك اللحظة ولا اجد الالفاظ ولا

العبارات واكتفي بأنها أعمق ما عشبت من لحظات .

انها اشبه بعدة ستائر تفتح متتالية بعضها من وراء البعض .. تفتح ستارة لتكشف عن مسرح صغير هو الواقع الفردي بتفاصيله ثم تفتح ستارة في العمق لتكشف عن واقع اخر خلفي كبير هو الواقع التاريخي يبتلع الواقع الاول بما فيه ثم تفتح ستارة ثالثة في العمق البعيد تكشف عن حقيقة الحقائق التي يبهت امامها كل شيء .

هو احساس ديني يصعب تصويره في كلمات . هو اشبه بموقف مقاتل على الجبهة . انه في تلك اللحظة ينسى همومه الصغيرة . هموم وطنه تبتلع همومه .

وجراح وطنه تبتلع جراحه فينسى مشكلات بيتبه الصفير ويذوب في مشكلات مجتمعه الكبير .

هناك حضور اكبر ابتلع الحضور الاصفر . وبالمثل لحظة الوقوف في حضرة الله .

هنا الحضرة العظمى . . حضرة الحق .

وهي حضرة هائلة تذوب امامها الحواس تماما .

يفنى الواقع الصغير .. واقع النفس ومشكلاتها اليومية .. ثم الواقع الزمني المحيط بتفاصيله .. ثـم

الواقع التاريخي كله .

ثم يكون فناء النفس ذاتها في لحظة احتواء كامل من ذات عظمى مهيمنة .

هي لحظة صوفية نعرفها في الحب . ويرويها لنا المحبون .

والحب البشري لا شيء بالنسبة للحب الالهي . وجمال امرأة لا شيء بالنسبة للجمال المطلق الكلي. اين كان صديقي من هذا كله .

ما ابعد كلامنا عن الاخر مسع أن ذراعي في ذراعه . كان يفكر ويمنطق ويرتب الحيثيات .

وكنت اذوب حبا وقد قفزت بي اللحظة فوق حاجز العقل وجاوزت بي الحدود والتفاصيل لتضعني على ذروة ارى منها رؤية كلية . وادرك منها ادراكا كليا .

هو الحب .

والدين في جوهره حب .

والطواف للعشاق .

هؤلاء لا يجدون فيه كلفة ولا تكليفا .

وانما يجدون حوارا مؤنسا . . ومكالمة من تلسسك المكالمات السرية التي تضيء مجاهيل القلب .

وما اكثر ما شعرت به في الكعبة مما لا أجد لــه كلمات ،

الطريق نزولا من عرفة كيوم الحشر ... خمسون الف عربة اتوبيس في كل منها وعلى سطحها وابوابها مائة راكب مكدسون معلقون بالابواب والنوافذ .. وهــــده الخمسون الف عربة تنطلق نازلة من عرفة الى مزدلفة في لحظة واحدة وتخوض طوفانا من مليون حاج يقطعـــون الطريق على الاقدام .

هذا الله البشري الذي يسمونه «النفرة» يتم فسي هدوء ودون حادث واحد ودون مشاجرة، وهو امر لا تفسير له الا أن المشاعر الدينية الفياضة تضع الناس في حالة لياقة نفسية تامة سائقين وركابا ومشاة ، الكل ترفعهم مشاعرهم الدينية الى اقصى درجة من المسؤولية والصبر والتحمل والتراحم والتعاون والمحبة فيحققون هذه المعجزة المرورية دون حادث واحد ، وهو مثل لما يمكن أن يفعله الشعور الديني بالنفس الانسانية وبالمجتمعات ، ولسولا

هذا الشعور الديني المهيمن لكان يمكن أن تكون هسكه «النفرة» مجزرة ومذبحة بشرية تتلاحم فيها الاذرع في الف مشاجرة ومشاجرة وتدوس العربات الناس ويحطم الناس العربات وتحطم العربات بعضنها البعض .. ولكن شيئا من هذا لا يحدث .. لا تصاب عربة واحدة بخدش . وهو اعجاز مفتلحه في النفس البشرية وما يحدث فيها . وليس في الآلة الصماء .

ومن جبل عرفه الى مزدلفة حيث يصلبني الناس العشاء مكان صلاة النبي في المشعر الحرام ثم ينزلون الى منى لرمي الجمرات ثم يختمون مراسم الحج بطهواف الكعبة .

ولم يكن يشفلني بعد ختام الحج سوى شيء واحد هو زيارة قبر الرسول .. ذلك الرجل الأمي الشريبف البسيط الصادق الامين الذي قال لنا الله انه يصلي عليه وينزل عليه الرحمات هو وملائكته «ان الله وملائكته» يصلون على النبي» ... وأمر كل مؤمن بالصلاة عليه .. «يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» .

كنت اريد أن أقف بقبر ذلك الذي يصلي عليه الله. والحق أن صورة النبي لم تبرح خاطري منذ وضعت

قدمي في مكة .. كنت احاول ان أرسم له صورة فـــي خيالي .. ان اتخيل ابتسامته وخطوته ونبرة صوته .

ذلك الامين الذي بلغ الرسالة في وقت لم يكن فيه من سبل الاتصال سوى الابل والعير ، ومع ذلك اوصل رسالته الى سمع جميع الامم من جميعالاجناس واللهجات . حملتها القلوب ، وافتدتها الانفس ، وتسابق اليها الشهداء ـ ودافعت عنها السيوف حتى ابلغتها الى اركان الارض الاربعة ، وكأنما كانت انفاسه مهاب الرياح ، عد

وطول الطريق من مكة الى المدينة كنت غارقا فسي تأمل متصل ، والطريق من مكة الى المدينة يخترق سلسلة من الجبال بعضها جبال كالحة ترابية وبعضها جبال صخرية تلمع فيها عروق المرمر والرخام الازرق والاسود والوردي المتعدد الدرجات والالوان .. وبعضها تكسسوه غبرة حديدية حمراء تدل على تربة معدنية غنية .

والمسافر يمر على معالم تاريخية شقت لها مكانا في قلوب الناس وحفرت اسماءها في قصة ظهور الاسللم التي تعددت فصولا.

هذه قرية بدر حيث واقعة بدر الشهيرة . . نمسل عليها بعد خمس ساعات من السفر . . والى جوارها مقبرة

القليب حيث دفنت قريش المهزومة قتلاها .

وهنا مكان العريش الذي بناه المسلمون للنبي ليقود منه المعركة ،

ثلاثمائة من المسلمين يحاربون الفا . والحديد يقرع الحديد . والنبي قد اخذه الخوف من المصير فراح يصلي ويبتهل ووقف في العريش رافعا يديه يهتف الى ربه .

«اللهم فنصرك الذي وعدتني . . اللهم أن تهلك هذه العصابة اليوم التعبد . . اللهم أن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » .

وما زال يهتف بربه حتى سقط رداؤه . وأخذت خفقة من نعاس فرأى النصر في رؤيا صادقة . . فخرج يبشر المقاتلين ويتوسط الجيش هاتف . . شدوا . . شدوا .

ويحتفن من الحصى والتراب ويذروه على قريش هاتفا .. شاهت الوجوه .. وبلال يشق جيش الكفيار كالسهم وهو يصيح .. هذا أمية بن خلف رأس الكفر .. لا نجوت أن نجا .. ثم يقطع رأسه .. وهذا معاذ بن الجموح يقتلع رأس أبي جهل . وهذا حمزة يتبختر بسيفه وسط الفبار ومن حوله تسقط الاشلاء . ويسقط شيبة

وعتبة ابنا ربيعة والاسود بن عبد الاسد المخزومي . وتفر قريش بخيلها وخيلائها طالبة النجاة . وهذا محمد يمر على قتلى القليب ويناديهم :

«يا أهل القليب .. يا عتبة بن ربيعة .. يا شيبة بن ربيعة .. يا شيبة بن ربيعة .. يا أمية بن خلف .. يا أبا جهل بن هشام .. هل وجدتم ما وعدني ربي حقا .. فأني وجدت ما وعدني ربي حقا » .

ويقول المسلمون لنبيهم:

«يا رسول الله أتنادي قوما جيفوا» .

فيقول عليه السلام:

«ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» .

وفي مكة تقوم مناحة وتصيب أبا لهب الحمى من الفم ويموت بعد أسبوع .. وتجز هند شعرها على عتبة وتصرخ : الدهن على حرام .. فراش زوجي على حرام حتى أثار من محمد واصحابه ..

وتمضي تحرض الناس على الحرب.

هذه بدر العظيمة .. وهذه شعابها .. وبطاحهـــا ورمالها وترابها .

وندخل المدينة فنمر بجبل احد .

هنا بقعة اخرى لها تاريخ •

هذا التل الصغير هو «جبل الرماة» حيث اوصلى النبي الرماة ان يرابطوا لحماية ظهر الجيش المهاجم . . ولا يفارقوا نبالهم ولا أقواسهم ولو راوا الجيش يهلك .

وهنا كأنت رحى الحرب تدور بين سبعمائة مسن المسلمين وثلاثة آلاف من قريش .

ولم يكن النبي يريد الخروج في تلك الفزوة.. ولكنه نزل على رأي الاغلبية التي رأت الخروج تثبيتا لقاندون الشهوري الذي اختطه .

وهنا كأن جيش قريش .

على الميمنة القائد الفحل خالد بن الوليد (ولم يكن قد اسلم بعد) وعلى الميسرة عكرمة بن ابي جهل وهنا تحت اقدامنا كان الدم يسيل وهنا تحت اقدامنا كان الدم يسيل وهنا

وكانت هند تمشى صارخة بين جنود الكفار تشجعهم على الاخذ بثار بدر .

ويها بني عبد الدار ويها حمداة الادبار ضربا بكل بتاد

وهذا ابو دجانه يضع عصابة الموت الحمراء على

جبينه ويخوض بحر القتال اللجب.

وهذا حمزة البطل يصيح أمت . . أمت . ويضرب بسيفه باليمين والشمال .

وهذا طلحة بن أبي طلحة حامل لواء اهل مكة من المشركين .. يصيح : من يبارز .. فيبرز له علي بن أبي طالب فيضربه ضربة واحدة تفلق هامته .. وهذه الدائرة تدور على قريش .. فيتراجعون تاركين أكداسا مسئلن الفنائم .. وينسى الرماة المسلمون في المؤخرة نصيحة النبي فيتركون أماكنهم ويتسارعون ليهتبلوا الفنائم .. وهكذا ينكشف ظهر المسلمين ويجد خالد بن الوليد فرصته فيكر عليهم .

ويفاجأ المسلمون بالضرب من أمام ومن خلف ويتشبت شهمهم ويتبعثر نظامهم وتعم فيهم الفوضى فيصير المسلم يقتل المسلم ويصاب النبي فتكسر رباعيته وتجرح شفت وتشبخ راسه وتدخل حلقتان من المففر الذي يستر به وجهه في خده .

ويقع البطل حمزة قتيلا بطعنة من العبد «وحشى». ونترك «وحشى» ليصف هذه القتلة الغادرة . «كنت رجلا حبشيا اقلف بالحربة قذف الحبشسة

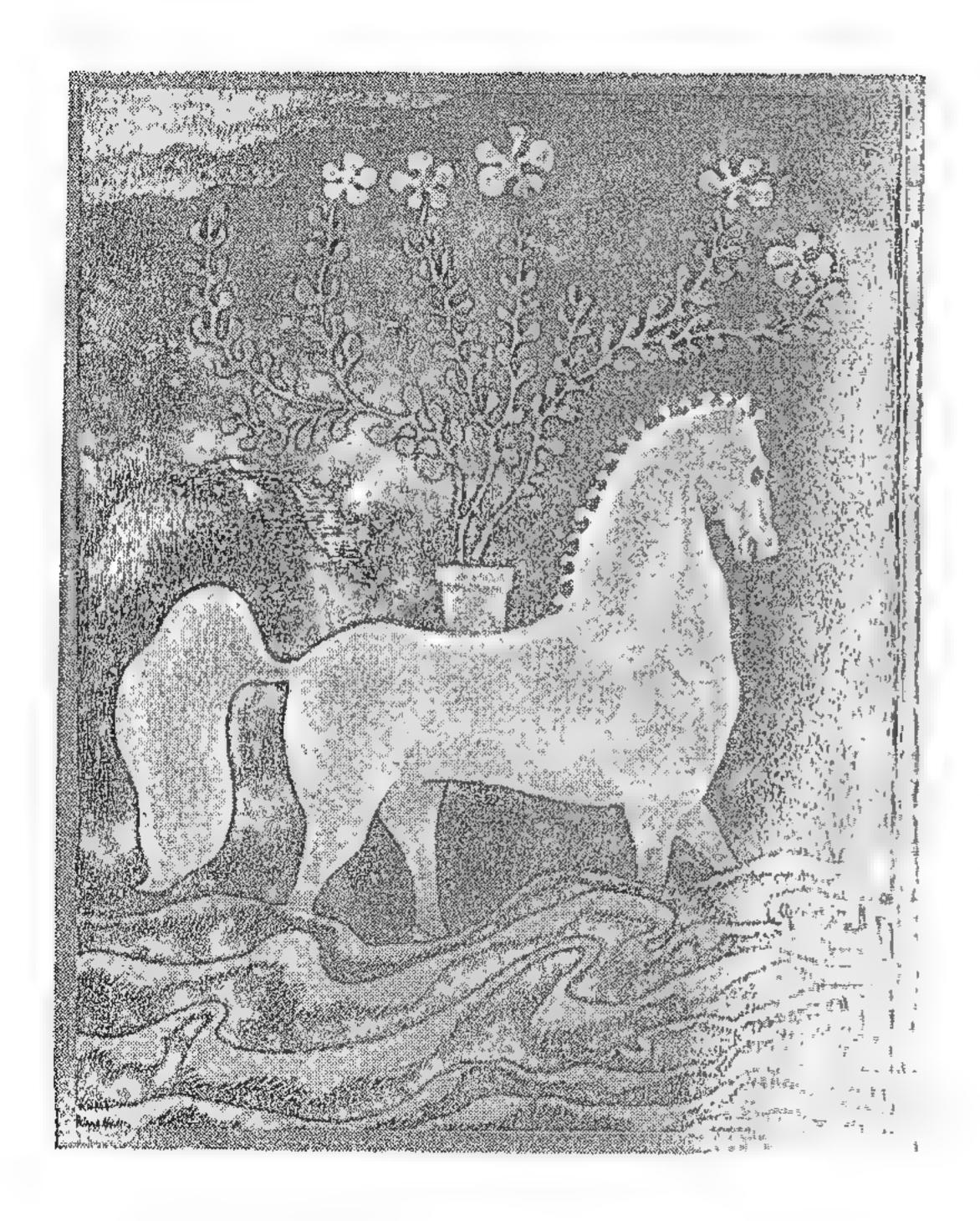

قلما اخطىء بها شيئا . فلما التقى الناس خرجت انظر حمزة وأتبصره حتى رأيته وسط المقاتلين مثل الجمل الاورق . فهزرت حربتي حتى اذا رضيت عنها قذفتها عليه فوقعت في بطنه حتى خرجت من بين رجليك . وتركته وأياها حتى مات ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت الى المعسكر وقعدت فيه فلم يكن لي بغير حمزة حاجة . . انما قتلته لاعتق» .

وكانت هند قد وعدته المكافأة أن هو قتل حمزة . . كما وعده سيده جبير بن مطعم أن يعتقه أذا هو قتل حمزه ويبلغ من فرحة هند بقتل حمزة أن تبقر بطنه وتخرج كبده فتمضفه .

ويقف النبي على جثة عمه وقد مثل به وبقرت بطنه فيقول في حزن كظيم:

«لن اصاب بمثلث ابدا ... ما وقفت موقفا قسط اغيظ لي من هذا» .

ثم يسمجى حمزة ببرده ويصلى عليه .

وما زال حمزة حيث دفنه الرسول في العراء الى حوار جبل احد وقد علم مكان الدفن ببضع حصوات . ان كل شيء في مكانه يحكي القصة .

وتكاد تسمع صلصله السيوف وحشرجهات

وجميع من سقط من القتلى من الجانبين معروف بالاسم والنسب والقبيلة. لم يمح الزمن شيئا. ونتجاوز جبل أحد لنصعد على اكمة حيث عدة تعاريش كان يصلي فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتعرف الان بمساجد الصحابة . ثم ننزل الوادي الى حيث مسجد قباء أول مسجد بني في الاسلام ثم نبلغ قلب المدينة حيث قبسر الرسول وحيث يسجى الجسد الطاهر في نفس البقعة التي مات فيها في بيته وغرفته . والى جواره أبو بكر وعمر .

هذا اذن محمد .

ونحن في غرفته .

ومن هذا الباب كان يأتيه جبريل .

وفي هذا المحراب كان يصلي •

وعلى هذه البقعة كان يستجد .

وخلته يقف امامي وراحت مخيلتي ترسم له صورة والتسي الاوصاف التي وصلتنا عنه في كتب السيرة والتسيي وهيفه بها اصحابه .

وسطا في الطول . . ربعة . . ضخصم الرأس . . مبسوط الجبين . . واسع العينين طويل الاهداب طويل العنق . . عريض الصدر . . ازهر اللون . . مستوى الانف دقيقة . . مفلج الاسنان كث اللحية ذا شعر ناعم شديد السواد . . كبير الكفين والقدمين . . اذا سار القي جسده الى الامام في خطو ثابت وقد سرحت عيناه في تأمل بعيد .

هذا هو محمد البسيط المتواضع :

ورأيته في بيته يفسل ثوبه ويرقع بردته ويحلب شاته ويخصف نعله .

ورأيته يأكل مع المخادم ويعود المريض ويعطي المحتاج. ورأيته وهو يصلي وحفدته يتسلقون ظهره وهسو ساجد فيتركهم حتى اذا وقف حملهم واستمر في صلاته. كان الحنان والحب مجسدا:.

احب الانسان والحيوان . حتى النبات حنا عليه فكان يوصي بالشنجر الا يقطع .

حتى الجماد شمله بالحب فكان يقول عن جبل احد. «هذا الجبل يحبنا ونحبه» .

حتى تراب الارض كان يمسح به وجهه متوضئًا في

خب وهو يقول «تمسخوا بالارض فانها بكم برة» .

هذا هو العظيم الذي كان يكره التعظيم وكان يقول الاصحابه حينما يقفون له: «لا تقوموا لي كما تقوم الاعاجم يعظمون ملوكهم» .

وكان الكريم الذي وصفه اصحابه بأنه ينفق فـــي سخاء من لا يخشى الفقر ابدا .

لم يحدث ان أدخر درهما .

وقد مات كما هو معلوم ودرعه مرهونة عند يهودي.

وعاش لم يشبع قط .. ولم يذق خبر الشعير يومين متتاليين .. ومع ذلك لم يكن يرفض الهدية تأتيه بالشهي من المأكل والناعم من الملبس ولكنه كان يرفض ان يسعى الى هذا العيش اللين او يفكر فيه او ينشغل به .. ولهذا كان يربي نفسه ويروضها على الفقر والجوع والقصد في المطالب والرغبات ليكون المثل والقدوة لما اراده الاسلام. دين الاعتدال والتوسط .. فلا رهبانية وقتل للنفس .. ولا تهالك واطلاق للشهوات .. وانما توسط واعتدال .. وبذلك ينجو الانسان من سيطرة نفسه ومن سيط وحد الاخرين .. فلا تعود لاحد سيادة عليه .. وهذه هسي الحرية .. ان يحرر نفسه من جميع المطالب فلا يعسود

يسمح لشهوته أن تذله لمطعم أو ملبس أو مخلوق . هذا الوسط .

هذا الصراط المستقيم الدقيق ادق من الشعرة بين الافراط والتفريط هو ما انفردت به الشريعة الاسلامية . وهو ما جققه النبي بسلوكه النادر .

وكان يلخص سنته فيقول:
المعرفة رأس مالي والعقل اصل ديني والحب مذهبي
والشوق مركبي وذكر الله انيسي والحزن زفيقي والصبر
ردائي والصدق شفيعي والعلم سلاحي والجهاد خلقي وقرة
عيني في الصلاة .

هذا هو محمد الذي كان خلقه القرآن .

ويطيف بخيالي ذكرى يوم موته . . وقد رقد مريضا بالحمى يلتمس الماء ليبلل به جبينه الملتهب .

ثم وهو يطلب من زوجاته أن يصببن عليه مياه سبع قرب من سبعة آبار لعلها تطفىء نيران جسمه المتقللة فيستطيع الخروج الى المسجد .

ثم وهو يخرج الى المسجد متوكنا على ذراع على بن ابي طالب وعمه العباس ليصلي الى يمين ابي بكر، وقد عقد الامامة لأبي بكر .. حتى اذا فرغ من الصلاة التفت

يقول لمن حوله:

«أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد مني . . ومن كان له عندي درهم فهذا مالي فليأخذ حقه منى » .

وكان ببيته سبعة دنانير فأمر بانفاقها صدقات . ثم قال :

«أن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة وبين ما عنده فاختار ما عند الله» .

وفهم أبو بكر أن عبد الله المقصود هو محمد نفسه وأن الله خيره بين الخلود في الدنيا الى يوم القيامة تسم الفوز بالجنة وبين أن يفوز بجواره . . وأنه قد اختار الله وجواره . وأنه الموت . فبكى أبو بكر .

والرسول يقول:

«أيها الناس . . سعرت النار . . وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» .

يصف بذلك ما ينتظر الاسلام من بعده .

ثم عاوده الضعف الشبديد والهبته الحمى .

ثم ترأه في لحظاته الاخيرة وقد وضع رأسه فسي حجر عائشة وهو يغمغم . . اللهم أعني على سكرات الموت.

وتروي عائشة اخر فصل في حياته :

وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجري فدهبت انظر في وجهه فاذا بصره قد شخصص وهو يقول:

«بل الرفيق الاعلى من الجنة» .

لقد اختار الرفقة مع الله على حياة مخلدة في الدنيا وجنهة .

ومات محمد . .

وقام على غسله على بن ابي طالب وعمه العباس ودفناه حيث مات في غرفته .

وظلت عائشة تسبكن الفرفة بجواره .

وكانت تزور قبره سافرة حتى دفن معه عمسر فاصبحت تزوره محجبة في كامل ثيابها .

هذا اذن محمد ...

وهذا ترابه .

وهذا تراب اصحابه ...

وهذا بيته ٠٠٠٠

وهذه سيرته التي احتدمت دما وعطرا وفداء ونقاء وطيبة وبساطة .

سلام على سيد ألبشر يوم ولد ويوم مأت ويوم يبعث حيا ٠٠٠

«يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» .

قد يسأل سائل: لماذا نتكبد المشاق لنذهب الى الله في رحلة الحج .. ولماذا هذه الهجرة المضنية .. والله معنا في كل مكان .. بل هو اقرب الينا من حبل الوريد. وهو القائل انه «قريب مجيب الدعوات» .. بل ان قربه لنا هو منتهى القرب .. فما الداعي الى سفر وارتحال لنقف فوق عرفه ندعوه منها .. وهو القريب منا قرب الدم من اجسادنا .

والسؤال وجيه ،

والحقيقة ان الله قريب منا بالفعل وأقرب الينا من الدم في اجسادنا ولكننا مشغولون على الدوام بفيره . انه لا يقيم دوننا الحجب ولكننا نحن الذين نقيم هذه الحجب . . نفوسنا بشواغلها وهمومها وأهوائها تلفنا في

غلالات مكثفة من الرغبات . . وعقولنا تضرب حولنا نطاقا من الفرور . . وكبرياؤنا يصنيبنا بنوع من قصر النظر ثم

العمى . . فلا نعود نرى أو نحس بشيء سوى نفوسنا . . وهذا هو البعد رغم القرب ٠٠

والهجرة على القدمين وتكبد المشبقات والنفقات هي وسيلة مادية للخلوص من هذه الشواغل وتفريسغ القلب لذكر خالقه ولايقاظ الحواس على حقيقة هذا القـــرب

ومن هنا كانت كلمة «عرفه» .. فبعد رحلة مسن الوف الاميال يتيقظ القلب على «معرفه» . . فهـــو «يتعرف» على ربه ويكتشف قربه «ويتعرف» على نفسه ويكتشنف بعدها ..

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم: «نعم اليوم يوم عرفه لان اهل الارض يعرفهم أهل السماء» هي اذن معرفة شاملة من كل الوجوه .

وحينما يفد الحاج بجسده الى البيت يكون عقله قد اشرق على معرفة . . واذا عرف الانسان ربه حق المعرفة فانه سوف يدع الخلاف معه سوف يدع الذنوب ظاهره وباطنه وسوف يكف عن منازعته في أمر قدره وقضائسه لانه اكتشيف كأمل عدله وحكمته ..

وسوف يدع الخلاف بينه وبين الخلق فيكف عنهم

أذاه ويحتمل أذاهم ويترفق بهم ويشفق عليهم .

وسوف يدع الخلاف بينه وبين نفسه ويصل السبى حالة من الوحدة فيقول ما يبطن ويفعل ما يقول فيصبح ظاهره باطنه وقوله فعله .

وهذا هو الانسجام مع النفس والكون والله .. وانعقاد الصلة بين الروح وخالقها. وبلوغ السكينة التي لا تزلزلها الجبال . والسعادة الروحية بالقرب .

يصف لنا معروف الكرخي رجلا بلغ هذه الحال

رایت رجلا بالبادیة یمشی بلا زاد . . فقلت له . . الى ابن تريد . . قال لا ادري . . قلت هل رأيت رجلا يريد مكانا لا يدريه . . قال أنا هو . . قلت فأين تنوى . . قال مكة . . قلت تنوي مكة ولا تدري اين تذهب . . قال نعم وذاك لانبي كم مرة اردت أن أذهب الى مكة فيردني البي طرسوس وكم مرة اردت طرسوس فيردنسي الى مكة .. قلت من این المعاش . . قال من حیث یرید . . یجوعنی مرة والطعام حاضر ويشبعني مرة والطعام غائب.

وحال صاحبنا هو حال من انعقدت صلته بالله ..

فهو لا يعرف لنفسه ارادة الا ما يريد به خالقه ولا يتزود الا بالتقوى وليفعل به الله ما يشاء .. فهو قد علم أنه لا عبرة بالطعام .. فقد يوجد الطعام بوفرة ويوجد معسه المرض الذي يصد عنه .. وقد يوجد الكفاف ويوجد الشبع .. وقد يوجد الصوم ومعه الاكتفاء المشبع بصحبة الخالق والائتناس به .

ولا يفهم من هذا تواكل .. لان الرجل يصف ما بينه وبين الله وليس ما بينه وبين الناس .. ولو أنه وجد بين الناس شرا لقومه بالسيف .. فهذا الرجل نفسه هو المقاتل ابو ذر وامثاله .. وهو نفسه الذي يثور على الحاكم الظالم .. فالامتثال لله شيء غير الامتثال لعباد الله بل هو عكسه ونقيضه فخادم الله هو اول من يثور على عباد الله دون خوف ..

والخائف من الله لا تساوي عنده الدنيا شيئا فهو اول من يضحي بها وبنفسه تحت ظلال السيوف فسسي سبيل كلمة حق . . لان الله عنده هو الحق . . وعشسق الله هو الموت في سبيله .

وهذا هو توكل الاسلام وهو غير تواكل الكسالسين الشمحاذين من مفترشي الارصفة . . وهؤلاء ليسوا مسلمين

اصلا ،

وليس كل من يتمتم:

«قل هو الله احد» بمسلم موحد .

والمهم ماذا تقول اعماله ٠٠

اذا كان يعتقد حقا أن الله أحد لا سواه هو الضار النافع فلماذا يمد اليد الى غيره ولماذا يتزلف ولماذا يتملق، ولماذا يكدس المال والعقار وهو يعلم أن الله هو المالسك الوحيد للارض وما عليها وهو الوارث للكل ، ولماذا يكذب والله سميع ولماذا يسرق والله بصير ولماذا ينافق واللسه حسيب ولماذا يخون والله رقيب ولماذا يهرب واللسمة شهيد ، .

والتوحيد اعمال وليس تمتمة وحمحمة .

والشكر اعمال وليس «الحمد لله» على اللسان . . يقول الله آل داود . .

«اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور» لان المقصود بالشكر الاعمال الدالة على الشكسر وليس التمتمة . . اعملوا آل داود شكرا . . اعملوا . .

والقرآن سياق متصل مستمر . . لكلمة اعملوا . . يبدأ بكلمة «اقرأ» للعلم . .



وبعد العلم يكون العمل على مقتضى التوحيد . وهذا هو الدين . .

قل: لا أله الا الله واستقم على معناها .

وهذه هي رحلة الهجرة الى الله .. والحج والصلاة والصيام صورتها البدنية .

والحج في معناه خروج .

خروج من أسمائنا ألى اسماء الله .

وخروج من اعتدادنا بانفسنسسا الى الاعتداد به . وخروج من العبوديسة للاسباب (المال والولد والارض والعقار والمنصب والسلطة والنفوذ والجاه) الى عبودية له وحده باعتباره سبب الاسباب .

وخروج من حولنا وقوتنا الى حوله وقوته . وخروج من أزادتنا الى أرادته ومن رغبتنا الى رغبته يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام:

اللهم بك انتشرت وبك آمنت وبك اعتصمت . اللهم بك اصول وبك اجول .

اللهم بك اصبحت وبك امسيت ولا فخر لي . ويقول عن الحج :

«من خرج يريد الطواف خاض في الرحمة» .

وتفسير الرحمة أن الله يجذب همة عبده اليسسه ويعصمها من التفرقة .

ويقول عن الركوب للسفر:

«فاذا ركب الحاج الراحلة في الظاهر يشهد في السر ان الله هو الذي يحمله» وهي ذروة في التوحيد ، فهو لا يعود يرى الناقة أو القطار أو الطائرة وأنما الله هو الذي يحمل المسافر على اسبابه وقوانينه . . تختف الناق الاسباب ليظهر المسافر على الخلق ليظهر الخالق .

وهكذا تكون كل خطوة بالقدم ترافقها خطوة بالقلب الى مزيد من التوخيد . ويكون مع طي الابعاد طي داخلي للصفات فيقترب العبد بصفاته من صفات ربه فيكون ما الرحيم الكريم الحليم الودود الرؤوف الصبور الشكور ما استطاع . . وهو صعود ومعراج لا نهاية له . . لان كمال الله لا نهاية له . .

وهكذا يقطع المهاجر الى الله مرحلة بعد مرحلة حتى نصل الى الميقات فيفنى عن نفسه ويموت عن صفاته ويصبح حاله في الظاهر والباطن حال من يحيا بالله وحينتذ يحق عليه الفسل ولبس ثوب الاحرام على العري فهذا هو ثوب الميت المولود .. وهو ثوب من قطعتين رمزا

لستر العورة الظاهرة وستر العورة الباطنة .. والحياء هنا على وجهين حياء من الخلق وحياء من الحق .. حياء من سوء الخلق الظاهر الذي تعرفه الناس وحياء مسن العورة الباطنة التي لا يراها الا الله .. ومن هنا كانت الخرقتين الرمزيتين .

اما النحر والذبح فهو في حقيقت فبح للنفس ورغباتها وشهواتها واهوائها .. وقد افتدى الله النفس بذبح الضحية ... فتضحي ببعض مالك رمزا لقتل شهواتك وهوى نفسك .

اما تقبيل الحجر الاسود فهو تزود من غائب فانت تضع شفتيك حيث وضع النبي شفتيه .

والجكايات عن أصل الحجر الاسود والكعبة كثيرة.. فهي بيت العبادة الاول اتخذه آدم وأرشده جبريل السي مكانه .. وحينما غرقت الكعبة في الطوفان استودع الله الحجر في جبل ابي قبيس .. وظل الانبياء يطوفون بمكان الكعبة حتى جاء ابراهيم فأقام قواعدها واعاد جبريل الحجر الى مكانه .

وفي عام مولد النبي كانت غزوة الفيل المعروفة وهدم الكعبة كما أنه في عام ٣١٧ هجرية هجم أبو طاهر القرمطي

على مكة وقتل وسبى ثم اقتلع الحجر الاسود وحمله معه الى الاحساء . . وقد تبرأ عبد الله ألمهدي من فعل أبي طاهر ومن أخذه الحجر الاسود وقتله الحجيج فبعث اليه برد الحجر الاسود ولكنه لم يستجب وبقي الحجر ٢٢سنة ثم نقل الى الكوفة عام ٣٣٩ هجرية ومنها أعيد الى مكانه في ألبيت .

ويرد بعض المؤرخين اقتلاع القرامطة للحجر الاسود الى محاولتهم ابطال الحج وهدم الاسلام واظهار عبادة النار ويرى اخرون ان الصراع كان سياسيا بحتا وكان المقصود منه محاربة عقيدة اهل السنة ...

فالكعبة لم تسلم اذن من التخريب والهدم والسلب والنهب معبر التاريخ لم يبق فيها حجر على حجر . لم يبق فيها الا مكانها .

فهي رمز

ولا يصبح تقديستها الا رمزا

وشأنها شأن القرآن حينما يقول عنه الله

«لا يمسبه الا المطهرون»

فلا يكون المقصود هنا «المصحف وورقه» .. لان المصحف وورقه مادة شأنها شأن كل المواد يجري عليها

المطب والفساد . . فاذا جرى البلى والفساد على الورق لا يكون في ذلك مهانة للدين .

وانما المراد هنا المعنى العميق .. «لا يمسه الا المطهرون» .. اي لا يمس معاني القرآن ولا يفهم اسراره الا النفوس المطهرة من أهوائها .

وبالمثل تقوم الكعبة كرمز .. لا كحجارة .

والحج والطواف والذبح والرجم وعرقه ربموز .

فاذا تجاوز تقديس البقعة الى تقديس الحجر خرج المؤمن عن ايمانه وسقط الى حضيض الشرك والوثنية وما هكذا مراد الله بالكعبة .

والذي يسأل لماذا يكون الطواف سبعة اشسواط والرجم سبع حصوات . . نقول له ولماذا لا يكتمسل نمو الجنين الا في الشهر السابع ولماذا يولد ميتا اذا نزل قبل السابع ولماذا تكتمسل النوتة الموسيقية بالدرجة السابعة فلا تكون النوتة الاعلى بعد ذلك الا جوابا للنوتة الاولى .

انه سر في بناء الكــون المادي والروحي انه سباعي التكوين وأن السبعة هي درجة الاستواء والتمام .

والنفس البشرية بالمثل سبع درجات ، اسفلها النفس الامارة ثم تثيها النفس اللوامة ثم النفس اللهمة ثم النفس

المطمئنة ثم النفس الراضية ثم النفس المرضية ثم النفس الكاملة .

ولهذا يكبون الطواف سبعة اشواط والرجم سبع حصوات والسبع سبع مرات عن الانفس السبع . والسعي بين الصفا والمروة هو رمز لتاريخ الوجود بين الحو والاثبات .

في البداية كان الصفا.

كان الله ولا شيء معه . . الخواء والمحو المطلق . كان الازل وما سبق لنا في علم الله قبل ان نوجد وقبل ان يخلق الزمان .

ثم كانت المروة .. حينما نبع الماء .. وخلق الزمان وتدفق الوجود وقامت الحياة .

وكان فضل الله في الأبد كما سبق فضله من قبل في الازل .

والسعي بين الصفا والمروة هو شهود الفضل في الحالين .

وهو الانتقال من الحقيقة الى الشريعة للجمع بينهما في القلب .

من الكلمة التي سبقت في الازل .

الى التكليف القائم في الزمان.

والسعي رمز لاجابة الامر والتلبية.

والصوفي فيما يرمي من حصوات على ابليس .. يرمي عيوب نفسه ويرمي الدنيا .. ويرمي الاسباب .. وهو حينما يذبح الضحية يذبح نفسه الموافقة للشيطان ..

وحينما يحلق رأسه يحلق الكبرياء عن عقله .

فهو يعلم أن الكنز الحقيقي الذي يستحق أن يجهد في تحصيله هو كنز البراءة .. البراءة مسن الحول والطول والقوة والغرور والكبرياء .. لا حول ولا قوة الا بالله .. هي الكنز ..

لا وجود حق سواه ..

والكل هالك ..

فيلزم التواضع بل الفناء في الحضرة الالهية .

واذكر فيما اذكر الان ما كانوا يحكون لي عسن جدي وانا صغير وكيف انه حج سبع حجات وكان الحج في ذلك الزمن البعيد منذ مائة سنة على الاقدام وعلى الابل وبالبحر في سفن شراعية بدائية وفي الحجة السابعة يروي الجد اهوالا ... عاصفة هبت عسلى الحجيج وهم في عرض

البحر واقتلعت الشراع وحطمت الدفة والكل يصرخ ويتضرع ويستنجد والمركب تدور في الدوامة كالفلك الدوار والموج المتلاطم يلف الجميع .

ثم يروي كيف تفسخت المركب الى الواح ابتلعتها اللجة في لحظات وكيف افاق ليجد نفسه سابحا على طوف خشبي وامامه جراب الزاد وكانوا يسمونه في تلك الايام «الذهاب» . . كل حاج كان يطلع الى الحج ومعهد ذهابه الخاص وبه ما يلزم من المؤونة والادوات والثياب .

وكان امرا عجيبا ان يهدأ البحر وتقلع الرياح وتنتهي، العاصفة وينجو وحده ومعسه ذهابه بهذه الطريقة التي تبدو كالمجزة .

وتدمع عينا الجد ويومض بصره الكليل وكأنما يرى شريطا سريعا من اللقطات الرهيبة . ويروي كيف قضى ليلتين في البحر ثم انتشله مركب شراعي آخر قاصدا الى الحج . . وكيف اتم حجته السابعة ثم عاد بسلام .

ويروي كيف كان الوت يترصد الحاج في كل خطوة في البحر وفي البحر وفي الصحاري . . وبين الحر المحرق والرمال والعطش اذا ضل طريقسه او ماتت راحلته . . وعلى ايدي قطاع الطرق اذا القى به سوء حظه الى عصبة

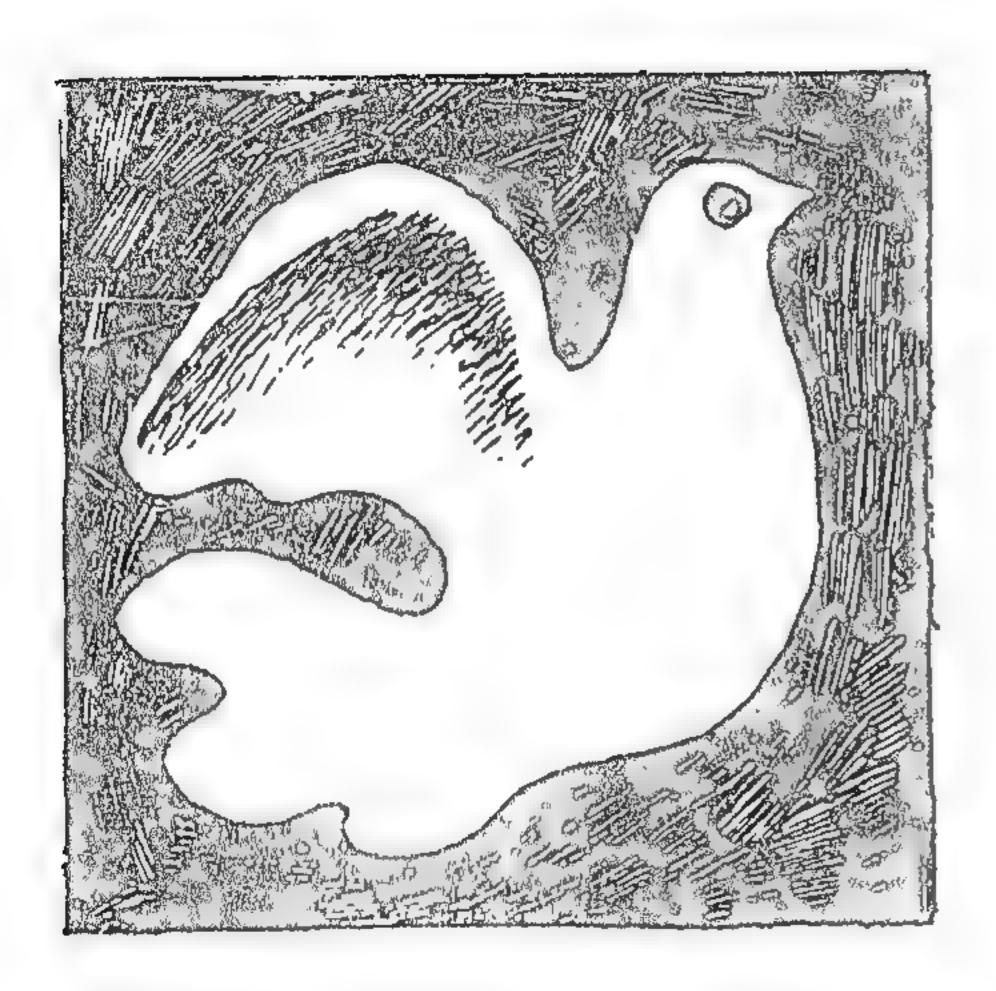

مربن عصاباتهم .. او بمرض معد في زمان لم يكن يعرف شميئا اسمه طب وقائي او يسمع عن لقاح للكوليرا او المالتيفود .. وكانت الرحلة تطول الى ستة شهور وسبعة شمور وسبعة شمور وسنة وكان الخارج اليها مفقودا والعائد مولودا .

وكان يختم قصته مبتسما بفمه الخالي من الاسنان .

- ورغم كل هذه الاهوال فقد حجيت سبع حجات وعماندا اموت بينكم في الفراش كما يموت الكسالي من العلمجائز التعلموا يا اولادي ان كل شيء بامر الله . . وانه لا البلبحر يفرق ولا المرض يهلك ولا نار الصحاري تحرق وانما هوس الله وحده الذي يصرف الآجال كيف يشاء .

اذكر الان قصة هذا الجد الطيب وتطوف بدهني تلك الملمور وانا اضع قدمي في الطائرة لاصل جده في ساعتين وقرفي ساعة ثالثة اكون في الحرم اطبوف بالكعبة ثم في السلساعة التالية اكون صاعدا الى عرفات وبعد غروب الشمس المحكون نازلا الى منى لرمي الجمرات ثم طواف الافاضة ثم تنتتهى كل المناسك في امان .

واتذكر السرب الطويل من خمسين الف عربة تحمل نصصف مليون حاج وتصعد كلها في وقت واحد في عدة طربرق دائرية حديثة الرصف . . وكل شيء يتم في سرعة

ونظام ودون حادث وقد تناثرت وحدات الكشافة لتنظيم المرور .. وعلى الجبل تراصت مستشفيات كاملة التجهيز لعلاج وعزل اي حالة اشتباه .. وطلول ساعات الليل والنهار تطوف الرشاشات لقتل الذباب والبعوض في اماكن توالده . وتطوف فرق اخرى لجمع القمامة وحرقها .

وبين مكة والمدينة يمتد اوتوستراد املس كالحرير تنزلق عليه العربات في نعومة وينام الراكب في حضن كرسيه في استرخاء لذيذ .

ما ابعد اليوم امن الامس .

وما اكثر ما نتقلب فيه من النعم .

وكلما احاطتنا النعمة ازددنا لله هجرانا .

اين ايمان اليوم .. من ايمان النبي العظيم منذ الف واربعمائة سنة وهو خارج في غزوة تبوك على رأس اثني عشر الفا من المسلمين في شهور القيظ المحرق ليخوض في رياح السموم والحرور القاتلة سبع ليال يتهدده العطش في كل خطوة .. وقد ترك من خلفه الامان والظل الظليل والراحة في خيام زوجاته .. ليلقى الله وليبلغ الرسالة .. وليحارب من ؟! .. الروم .. اللين احتشمدوا على الحدود بمئات الالوف .

واليوم ترتفع حرارة الجو بضع درجات فندير جهازا التكييف ونفلق أبواب غرفنا لا نبرحها لان الخروج السى الشارع مجازفة غير مامونة .

ما ابعد اليوم من الامس حقا . وما افدح ما خسرنا الايمان .

يحكون لنا عسن الحلاج الذي كان يقف في شوارع بفداد هاتفا . . انا الله . . سبحاني ما أعظم شأني . . يا خلق الله ما في الجبة غير الله . . وكيف تصيد له قضاته هذه الكلمات وامثالها وحكموا عليه بالاعدام بتهمة الكفر .

ويعتدر الصوفية عن الرجل فيقولون ان مثل هذا الكلام لا يصح ان يؤخذ على علاته . . فالحلاج صوفي من اهل المواجد والاحوال . .

وهو لم يكن في طوره حينما كان ينطق الكلمات وانما كان في حالة من الوجد والحب والوله ، وقد بلغ به حبه لله الى ذروة فناء في محبوبه فما عاد يدرك لنفسه وجودا وغاب تماما عن نفسه فأصبح الله هو الذي يتكلم علسى لسانه فيقول انا الله ...

ويسمون هذه اللحظة لحظة الشهود ٠٠٠ أو التجلي حيثما يتجلى الله على قلب عبده فينسحق العبد ويفنى

ويصبح عدما ويصبح الحضور لله ولا سـواه والكلمة لله ولا سواه .

وشائله في ذلك شأن المجذوب المسلوب اللب والفؤاد والعقل ... والصوفي كذلك يجذب الى الحضرة الجلالية جذبا لا حيلة له فيه فيرفع الى حال من الرؤية والى جرعة من الحق اكبر من طاقته فتفقده العقل والقدرة وتذروه ترابا مثل الجبل الذي اندك دكا وموسى الذي خر صعقا .

وتمتلىء كتب الصوفية بمثل هـذه المواقف وبمثل هذه المواجد والحالات وتستفيض في وصفها .. ولا نملك حيالها الا التحفظ الشديد .

ورابي أن هذا الجانب من الصوفية هو وأد كشير المهالك . . ومزلق خطر :

واخطر ما في هذا المزلق انه يمكن ان يجر الصوفي الى فكرة وحدة الوجود .. وهي الفكرة التي تقوم عليها الفلسفة الهندية والتي تقول بوحدة الخالق والمخلوق وان الله حال في مخلوقاته متحد بهم .. وانه هو وهم واحد. فهو القاتل والقتيل والسكين وهو الذي خلقهم معا في وقت واحد .. وفي جراب واحد.. بمثل ما يقول الحلاج.. الله في الجبة .. وهو كلام أذا مددناه على استقامته

بالطريقة الفلسفية بنتهي بنا الى نفي وجود الله لا اثباته . . فكل ما نعترف به حينند هو مجموع ما نرى من وجود نعتقد أن هو في جملته هو الله . . وهي عبارة مهدبة للايمان بالوجود الموجدود ونفي ما عداه أي نفي الله في ذات الوقت . . ولهذا تلتقي الفلسفة البوذية والهندية مع الفكر المادي .

واستبعد ان يكون بوذا لو انه كان نبيا بحق ان يكون قد قال هذا الكلام .. وربما يكون حاله كحال المسيح الذي شوه اليهود تعاليمه وزيفوا اقواله من بعده وادعوا أنه قال أنا الرب .. أنا الله .

ولهذا يحرص الصوفية كلما ذكر المحلاج على توضيح اقواله بهذه المذكرة التفسيرية التي يقولون فيها انه كان غائبا عن نفسه حينما كان يتكلم .

وأهم من هذه المذكرة التفسيرية في نظري أن نحاول فهم الله كما قدم لنا نفسه في القرآن .

والله في القرآن هو المتمالي .

هو متعال على خلقه كما يتمالى الصانع على صنعته وكما يتعالى الفاعل على المفعول . . وهو ليس في « وحدة وجود » مع صنعته وليس متحدا بها ولا حالا فيها . . كما

تصنع انت الموتور فلا تكون متحدا به ولا حالا فيه . وانما تكون متعاليا عليه . . لو كان للموتور لسان ولو أنه تكلم وقال لن اتحرك . . فانك تقول له بل تتحرك وتوصل اسلاكه بالكهرباء فتديره رغم أنفه . . فأنت متعال عليه . وأنت القاهر بالنسبة له .

وبالمثل الله في القرآن هو القاهز قوق عباده .

و «فوق» هنا لا تعني المكان وانما تعني فوقية في الرتبة .. لان الله متعال على المكان ايضا .. وهو أيضا متعال على الزمان فهو لا يتحيز في حيز ولا هو يتزمن بفترة .. ولهذا كان الاول والآخر والظاهير والباطن .. الاول قبل الزمان وقبل الوجود لانهخالق للزمان والوجود .. والآخر بعد انتهاء الزمان وانتهاء الوجود ، لانه الباقي بعد الكل . وهو الظاهر . وليس معنى ذلك انه الحلاج أو غير الحلاج وأنما القصود بكونه «الظاهر والباطن» .. أن الظاهر الحلاج وأنما القصود بكونه «الظاهر والباطن» .. أن الظاهر علينا هي بعض افعاله .. وكل ما نرى ويظهر لنا ويجري علينا هي بعض افعاله .. فكلمة الظاهر هنا مقصود بها وجه الشمول .. الظاهر اليسوم وبالامس وعبر القرون كائن فهو الاول ومن بعد ذلك بكون فهو الآخر .

والاتحاد بالله لا يقول به الاسلام لانه غير ممكن . . وانما هو يقول بالقرب والبعد والجمع والفرق . . فهناك المقربون مثل الانبياء والشهداء والصديقين . . وهناك المبعدون مثل الكفار .

والصالحون مجموعون على الله .

والمجرمون مفرقون عنه .

وهذا هو البجمع والفرق.

اما الاتحاد والوحدة والحلول فهي امور يتنزه عنها الله .. فهو العلي المتعالى عن هذه الصفات .

والله في القرآن هو الاحد .. والفرق بسين الاحد والواحد ان الاحد لا ينقسم ولا يتجزأ وليس لسه بعض او نصف .

ولهذا فهو «السلام» لانه لا ينقسم على نفسه ... ولانه يجمع الاضداد في تكامل لا تناقض فيه .. فهو المعز المذل الباسط القابض الرافع الخافض النافع الضار .. هو جامع هذه الاضداد دون تناقض ودون تصارع فيجمع في ذاته النفع والضر والجبروت والرحمة في وحدة سلام لا تقبل القسمة .. وهي ذروة في الكمال لا تصل اليها افهامنا .

وقد نفهم نحن هذه الوحدة الداخلية بعض الشيء حينما نتوحد نحن ايضا في داخلنا .. فتكون نية الواحد منا مثل قوله مثل فعله فيكون واحدا قلبا وعقلا وعاطفة وعملا .. وهو ما نصير اليه بالتوحيد وعبادة الواحد والتزام الطريق .

والله في القرآن هو الحي وما سواه هالك أو صائر الى هلاك .. واذا كنا نحيا اليوم فانما نحيا به بمدده فهو الحي الذي به الحياة فاذا انقطع مدده لم يبق لنا من وجودنا الا العدم .

وهذا معنى كلمة «قيوم» اي انه يقيمنا .. واننا به نقوم كما ان الافلك والنجوم ممسوكة بقبضته جارية بقوانينه فهو قيومها .. وهو قيوم كل شيء .. قيوم هذه الحياة ، وقيوم الحياة الاخرى حينما يقيمنا مسن الموت فلا يمكن ان يقوم اي شيء او يوجد الا بفضله .

وهو البصير بلا بصر والسميع بلا سمع والمتكلم بلا كلام وبلا حروف . . فالله لا يبصر بعين كما نبصر نحن ولا يسمع باذن ولا يتكلم بلسان . . وأنما الله يبصر بذاته ويسمع بذاته ويتكلم بذاته بلا ادوات وبلا حروف وبلا لفة . . وكلمة الله روح وارادة ومشيئة يقول لنا الله في

القرآن أن المسيح «كلمته القاهـما الى مريم وروح منه» فالمسيح كلمته كما أن آدم كلمته .

وهو الخالق البارىء المصور .

الخالق في الملكوت حيث خلقنا ارواحا بكلماته وعلمه. والبارىء حينما اعطى تلك الارواح رخصة الوجود كما يعطي الملك براءة الوسام فيصبح للمواطن الحق في ان يلبسه والرخصة في حمله .. وهو رمز لاطللق تلك الارواح من قبضته .

والمصور حينما انزل تلك الارواح الى الدنيا بامره وصور لها قوالبها في الارحام ٠٠٠ «يصوركم في الارحام كيف يشاء» .

وهو النور.

ونور الله هو ما يقذف في الضمائر والسرائر وهو نور الفطرة والبديهة ونور العقل الذي يكشف به الحق من الباطل .. ولا يقصد به نور الشمس او الكهرباء او النجوم فكل تلك الانوار ظواهر مخلوقة مصيرها الى الانطفاء .

وهو الصمد من الصمود والثبات والاستقرار حيث كل شيء من حوله يضطرب ويتغير ، وهـو الصمد الذي لا يتغير ولا يضطرب كالرساة وسط البحر يموج من حولها

البحر ويضطرب ولا ملاذ للسفن من هذا الاضطراب الا اللجوء الى المرساة واللواذ بها ، وهو لهذا الصمد الذي يصمد اليه ويلجأ اليه من دوامة الخيالات والاوهام والاضاليل التي اسمها الدنيا .

والصمد بمعنى المصمت المتداميج .. فكيل شيء مخلخل له جوف الا هو .. والمادة كلها مخلخلة والذرة مخلخلة وجميع مكونات الذرة مخلخلة لانها تركيبات من اجزاء مآلها العطب والفساد والانحلال .. ما عدا هو .. الجوهر الفرد .. الذي لا يتألف من اجزاء ولا عناصر المصمت بلا جوف .. الاحد الصمد .

وهو الرحمن من مطلق الرحمة .. فيرحم بالهذاب وبالمقاب كما تضرب أبنك المذنب رحمة له وتأديبا . وهو الرحيم بالمعنى الخاص والخالص للرحمة فيمنحها خالصة لاحبابه .

وهو اللطيف اي الخفي الشديد الخفاء في اساليبه فهو يفعل فيخيل الك انك انك انت الذي تفعل ويخترع فيخيل لك انك انت الذي تحترع لانه احال عليك الاسباب والهمك القوانين واعطاك المواد الخام واعطاك المقل المبتكر . . أعطاك

البحر والخشب وألهمك قوانين الطفو فاخترعت السفينة وهي في الحقيقة من خلقه .

«وله الجواري المنشآت في البحر كالاعسلام» \_\_ ٢٤ ـ الرحمن .

«وسيخر لكسم الفلك لتجري في البحر بامره»

- ٣٢ - ابرأهيم .

ولكنه يعمل من وراء حجاب الاسباب فيخيل اليك انك انت الذي تعمل .

«وما رميت أذ رميت ولكن ألله رمي» .

وهو يفعل ذلك بلطف وخفاء واستسرار لا يدرك .

وبين كونك مخيرا وكونك مسيرا خيط دقيق كالشعرة

فأنت مخير في النية والضمير والسريرة .. ثم هو في الخارج يجري عليك الاسباب والمقادير لتخرج ما تكتمه وتتلبس بحقيقتك .

«والله مخرج ما كنتم تكتمون» -- ٧٢ -- البقرة . وهذا غاية اللطف والخفاء .

في هذا البحر المليء بالخفايا يخوض الصوفية ولهذا تكثر بينهم المهالك ويضل منهم الكثير ويختلط على الواحد

منهم الحال في لحظة الوجد والجذب فيقول «انا الله» .

ولهذا نصح بعض الائمة من المسلمين بتجنب طرق الصوفية . . وقالوا في ذلك ان النبي الذي امرنا جميعا بان نتخذ منه اسوة لم يعرف عنه حال الجذب ولا كان من اهل المواجيد ولم يذكر لنا التاريخ انه راح مرة في غيبوبة الحب هذه ولا كذلك عيسى ولا ابراهيم وهو الخليل الذي كان يكلمه الله كما يكلم الخليسل خليله . . وحينما خر موسى صعقا عندما طلب رؤية الله كان ذلك من الله تحذيرا وعقابا لان موسى طلب ما لا يجوز طلبه .

وهؤلاء هم الانبياء اهل القدوة والاسوة والاتباع .

والمؤمن الصالح في الاسلام هو رجل عامل وليس رجلا معتزلا متأملا في الخلوات . . ولو كان ابو بكر وعمر صوفيين من طراز الحلاج لما قام للاسلام بنيان ولما ارتفعت له اركان شداد .

ويرد الفزالي على ذلك فيقول ان الصوفي بالفعل ليس هو النموذج العام الذي يطلب من المسلم اتباعه . . وعامة المسلمين غير مندوبين الى الصوفيلة . . والصوفية في النهاية هم خاصة الخاصة وقلة القلة من القادرين الوهلين على الجهاد الاكبر بترويض النفس ومخالفة الهوى والسلوك

في بحار الغيوب واستطلاع الاعماق والاسرار . . وقد اراد الله ان تكون كثرة الناس من اهل الففلة ليشتفلوا بعمارة الدنيا . . واستصفى القلة وقلة القلة لنفسه . .

والنبي عاش الصوفية والعزلة في مرحلة غار حراء التي استمرت اكثر من اربسع عشرة سنة . . واقواله واحاديثه تشهد على الجانب الصوفي في شخصيته .

وبالمثل نجد هذا الجانب الصوفي واضحا في رجل مثل على بن ابى طالب .

ونجد عيسى يعتزل الناس في خلوة تامل مع نفسه يقضيها في البرية قبل ان يعود فينزل للناس .

ونجد موسى في خلوة الاربعين يوما ينفذ مشيئة الهية وشرطا للتأهل والاستعداد ليصل الى اللياقة والصلاحية الروحية لنزول الالواح عليه .

ان الجانب الصوفي كان دائما جزءا لا يتجزأ من النبوة وانما اختلف الانبياء عن غيرهم في كمال شخصياتهم فجمعوا بين الفكر والعمال ٠٠٠ وبين العزلة عن الناس والنزول الى الناس .

وهذا الكمال لا يتيسر للكثيرين ، وانما نجد في الكثرة طفيان جانب على جانب ، فنجد من تطفى على



شخصيته خصائص العمال ومن تطفى على شخصيته خصائص العزلة والتأمل .

ووجود الصوفي المتأمل والكاتب كالفزالي وابن عطاء الله والجيلي لا يمنع قيام رجل الفعهل والعمل والقيادة كعمر وابي بكر وخالد بن الوليد .

وانما هـ و التنوع الضروري والطبيعـي للشخصية الإنسانية كما تتنوع بصمات الاصابع .. ولا يحق لنا أن نصادر قيام نوع ونوجب قيام نوع .. بحجة أن هذا مع الاسلام وهذا ضده .. فانها تكون مصادرة باطلة حتى من ناحية العقيـدة .. فلم يخل القرآن مـن اللمحات الصوفية .. فهو في أكثر من مكان يصف الدنيا بانها لهو ولعب وانها حصاد الفرور ويحضنا على الزهد في بريقها.. وهي نظرة صوفية .

وهو في عالم الشهادة لا يرى مشهودا الا الله وافعاله ويقول لنا .. «اينما تولوا فثم وجه الله» .. ويأمرنا ان نشهد بان لا الله الا الله .. وبان لا مشهود بحق سواه .. ولا موجود بحق سواه .. ولا موجود بحق سواه .. وهي نظرة صوفية .

ومن اسماء الله أنه . . «البحق» . . وما سواه باطل. وهي نظرة صوفية .

الصوفية اذن في جوهر الدين وليست ابتداعا في الدين .

ويصح أن نسميها درجة تخصص . . يحرص أصحابه على أستصفاء ألدين من مرتبة الطقوسية الى مرتبة الحب فتكون العبادة عندهم حبا لا طقسا .

وهم يبحثون عن الحقيقة لا لينقضوا بها الشريعة وانما ليؤكدوها ويزيدوها تثبيتا . والصوفي الحق سلوكه عين الشريعة وان هام قلبه مع الحقيقة .

ومع ذلك يجب أن نعترف أن الصوفي السالك يمكن أن يضل وتختلط عليه الخطى ويكون ضرره أكثر من نفعه

والقائلون بان اودية الصوفية هي اودية المهالك . . . عندهم بعض الحق . . فالصوفي سالك في بحار الفيب . وهو لهذا معرض لكل الاخطار واهون هذه الاخطار . . الفرق في التيه . . والجذب . . وذهاب العقل .

ولكن الناجي الفائز في هذه المسالك هو في مرتبة الرسل .. وهو الناطق بالدرر المتحدث بالجوهر .

ونجد هذه الدرر والجواهر في تراث الصوفية الذي خلفه لنا الائمة العظام . . ولن نجه الواصل الحق منهم يقول : «انا الله» . . بل يقول : «هو الله» . . فهذه نهاية

المطاف في رحلة الحج في دروب الفيب .

«هو الله»

((هو))

كلمة «هو»

التي لا تعني اكثر من مجرد اشدارة الى ما تعجز عنه جميع الالفاظ والعبارات . . وما لا تحيط به اللفات

(ap)

محض اشارة

ثم تسكت الالسن .. وتجف الاقسلام .. وترفع الصحف .. ثم لا تبقى الا العينان تدمعان بما لا سبيل الى التعبير عنه .

سبحانه وتعالى عما يصفون .

فهو لا يوصف .. وما وصف نفسه الا تنزلا لتدركه افهامنا .. وما اطلق على نفسه الاسماء الا تنزلا منه لندعوه .

ولكنه فوق الاسماء والصفات .. فلا هو روح ولا هو جسد ولا هو مسد ولا هو مادة ولا هو صورة ولا هـو معنى ولا هـو فكرة ولا هو نفس ولا هو شيء .. ولا هو بمن يحل في زمان ولا هو بمن يتحد أو

يمتزج أو ينقسم أو يتعدد . . أنما هو غير كل هذا . وهو متعال على كل ما نعرف .

وهو غيب الفيب .

وغاية ما يصل اليه العقــل في تصور الله هو ٠٠ البهت ٠٠ والحيرة ٠٠ والعجز ٠٠

وذروة المعرفة هي العجز عن المعرفة لهذا الامر الذي يماذ القلب ولا يجد له اللسان وصفا ولا تعبيرا .
لا سبيل اليه الا بالاشارة ،

ولهذا حفل القرآن بالاشارات . الم . الد . . حم . . ن . . ص . . ق . وذلك حينما تقطعت انفاس العبارات عن بلوغ مراميه . . فلم تبق الا الايماءة . . والحروف المرتجفة التي تشير الى الابهام .

((هو))

نهاية الرحلة التي يحج فيها المقل الى الحقيقة .

وهو اذ يبلغها . . لا يبقى له الا ان يطوف عربان العقل خاشع القلب . . مسلم الحواس . . وقد اسلم الفعسل للفاعل . . واسلمت الارادة للمريد . . واسلمت القوة للقوي . . واسلم الحول لن لا حول ولا قوة الا به .

## الفهرسي

| على جبل عرفات           |
|-------------------------|
| على قبر سيد البشر       |
| الهجرة الى بيت الله     |
| الرجل الذي قال أنا الله |
|                         |

## خاص بصفحة

## DR: MOSTAFA MAHMOUD